





أَمَّا الأَسَدُ فَإِنَّهُ بِعُدَ أَنْ قَتَلَ الثُوْرُ نَدِمَ نَدُمَا شَدِيدًا وَقَالَ :

ـ لَقَدُ فُجِعْتُ بِقُتُلِ أُعَرُّ أَصِنْحَابِي ، وَخَبْرِ مُسْتَشْبَارِي وَاقْضَلِ فَاصِحَ آمِينَ لِي ا كَيْفَ حَدَثَ ذَلِكَ فِي لَحْظَةٍ غَضَبَ مِثَى ١٦ ـ رَبُمًا كَانَ بَرِيثًا أَوْ مَكْدُوبًا عَلَيْهِ ١٤ ـ رَبُمًا كَانَ بَرِيثًا أَوْ مَكْدُوبًا عَلَيْهِ غَاضِبًا وَثَاثِرًا فَقَالَ :

ـ لَكِنَّهُ كَانَ حَريصًا عَلَى قَـتُلِى .. لَوْ لَمْ اقْـتُلُهُ أَنَا لَسَارُعَ هُو لِقَتْلِى ... لَوْ لَمْ اقْـتُلُهُ أَنَا لَسَارُعَ هُو لِقَتْلِى ...







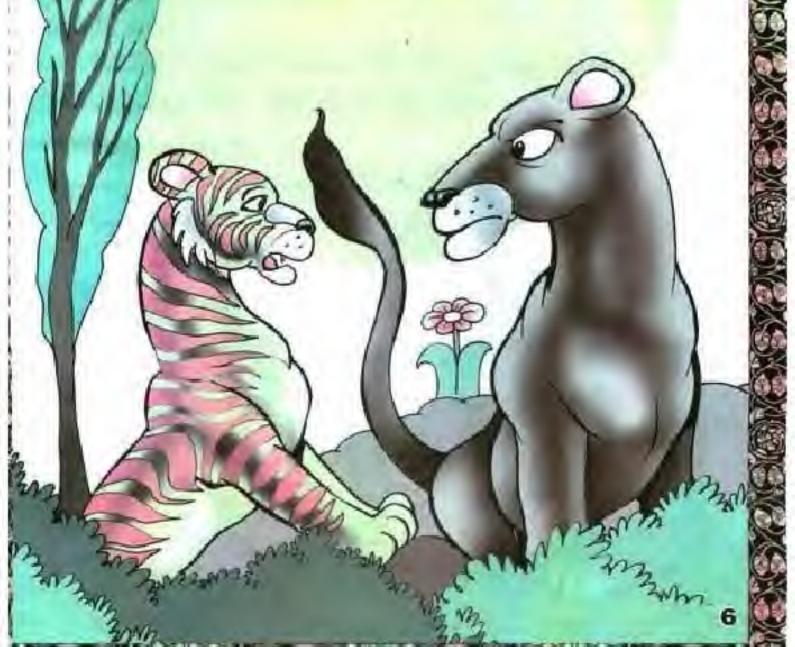

فَنَهِضَتِ الأُمُّ ، مُتَّجِهَةً إلى الأسدِ ، فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيهِ ، وَنُظَرَتُ إلَيهِ وَجَدَتُهُ يَجُلِسُ حَزِيثًا مَهْمُومًا عَلَى صَدِيقِهِ (شَيِّرْبِة) فَقَالَتُ لَهُ :

مِّا هَذَا الْحُزْنُ الَّذِي يَعْلُو وَجُهَكَ ، وَالضَّيقُ الَّذِي يَمُّلاُ صَنَّرُكَ ، وَالضَّيقُ الَّذِي يَمُّلاُ صَنَّرُكَ ، وَالضَّيقُ الَّذِي يَكَادُ يَقْتُلُكَ يَا بُنَّىُ ؟!

فَتُثَمُّهُدُ الأَسِدُ فِي ضِيقٍ ، وَقَالَ فِي أَلَم :

- يُحْزِنُنِي قَتَلُ (شَيِّرْبِةً) وَلا تَنْسَىٰ يَا أُمِّى أَنَّهُ كَانَ خَيْرَ صَاحِبِ ، وَأَفْضَلَ نَاصِحِ ، وَأَحْسَنَ مَنْ أَسْتَشْبِيرُهُ فِي أُمُورِي كُلُّهَا ، وأَبُثُّهُ أَسْرَارِي حَلْوَهَا وُمُرُهَا ..



## فَقَالَتُ الأُمُّ مُعَاتِيَّةً :

- وكَيْفُ تُقْدِمُ عَلَى قَتْل (شبتْربة) دُونُ عَلْم أَوْ يَقِينَ بِعَدَاوَتِهِ ، وَحَتَّى قَبْلَ أَنْ تُقْبِت حَيانَتَهُ ؟ إِنْ هَذَا هُوَ الْحُمْقُ بِعَيْنِهِ ،، وَلُوْلا أَنْ يَلْحَقْنِي الْإِنْم وَبِرْكَبِنِي الذّنب بِسبب إذاعَةِ الأسْرَارِ ، لأَخْبُرْتُكَ بِمَا عَلِمْتُ ...

## فقال الأسد :

۔ إِذَا كَانَ عَنْدَكَ رَأَى بِا أَمَى فيما حَدَثَ فَاذَ تُخْفِيهِ عَنَى وَإِنْ كَانَ احَدُ قَدْ آذَاعَ إِليَّكِ سِبِرا فَأَخْبِرِينِي بِهِ ..

فَ خَيْرِتُهُ الْأُمُّ بِكُلِّ مَا اخْبِرَهَا بِهِ النَّمِرُ ، دُونَ أَنْ تَذَّكُرَ لَهُ انْ النَّمِرَ هُوَ الَّذِي بَاحَ إليِّهَا بِذَلِكَ ..

فَعَلَمْ الأَسْدُ انَّ (دَمْنَةً) قَدُّ كَذَبَ عَلَيهِ وَخَدَعَهُ ، وَانَّهُ مَشْنَى بِالْهَدُرِ والْحَيَانَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ والْحَيَانَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

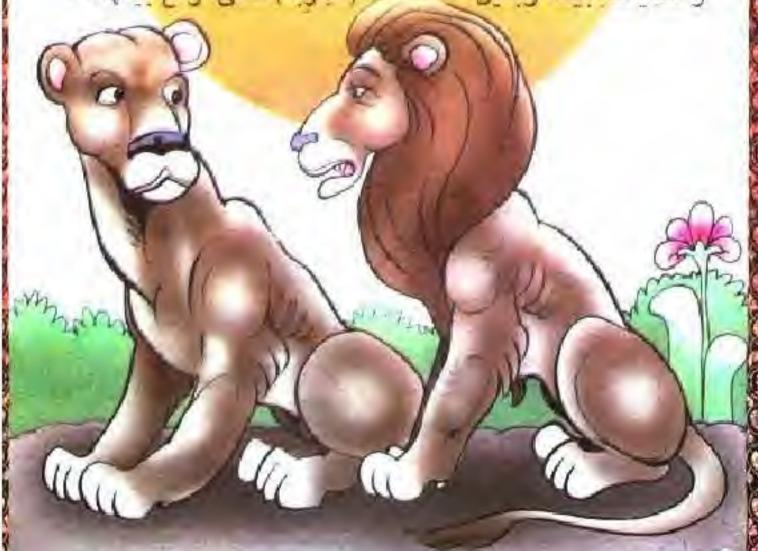



## فَقَالُتِ الأُمُّ:

- أَنَّتُ أَدُّرُى بِجُرُمِكَ وَأَعْلَمُ بِذَنْبِكَ .. فَقَالَ (دِمُنْةُ) مُرَاوِغُا:
- مِنَ الصَّوَابُ الْا يَعْجَلُ الْمَلِكُ فِي قَتْلِي ، لِمُجَرِّدِ كَلام كَاذِبِ قَدْ يَكُونُ سَتَمِعَهُ عَنِّى .. لَسَّتُ اقُولُ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ المَوْتِ ، لأَنْ كُلُّ حَى لا بُدَّ أَنْ يَذُوقَ الْمَوْتَ مَهْمَا طَالَ فِي الْحَيَاةِ عُمْرُهُ ... فَقَالَ أَحَدُ الْحَاضِرِينَ :
- إِنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ خُوفًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَالْتَمَاسَنَا لِعُذْرِ تَفَرُّ بِهِ مِنْهُ .. فَقَالَ (دِمَّنَةُ) :
- وُمَا الْعَيبُ فِي أَنْ يَلْتَمِسَ الإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ عُذْرًا يَنْجُو بِهِ مِنَ الْمُوْتِ ؟! الْمُوْتِ ؟! هَلْ هُنَاكَ أَغْلَى مِنَ النَّفْسِ ؟!

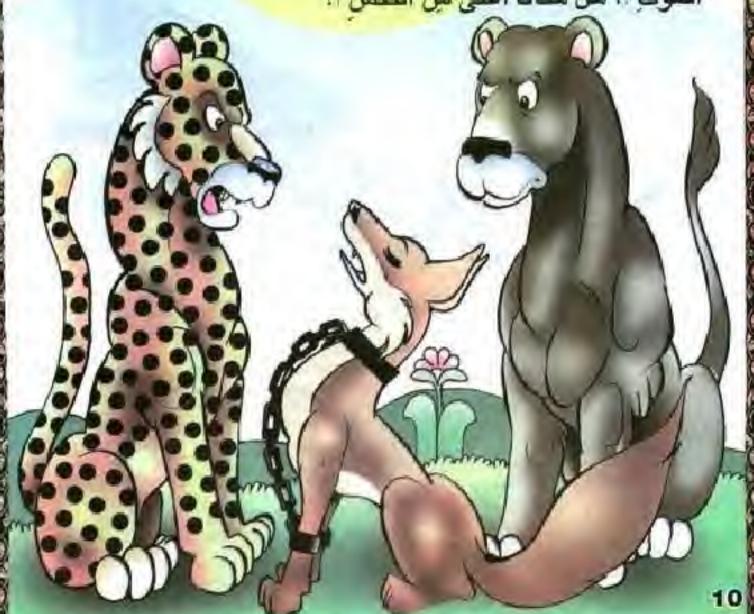





وَفِي أَثْنَاءِ اللَّيلِ أَرْسَلُ (دِمْنَةُ) إِلَى آخِيهِ (كَلِيلَةً) فَحَضَّرَ إِلَيْهِ مُتُخَفِّيًا ..

وَلَمُّا رَآهُ (كَلِيلَةً) فِي قَيُودِهِ دَاخِلَ السَّجْنِ بَكَى مِنْ مَنْظُرِهِ وَقَالَ لَهُ: - هَلُّ رَأَيتَ يَا آخِي عَاقِبَةَ عَدَم اسْتِمَاعِكَ إِلَى نُصِيْحِي وُمَقَيْطِكَ مَثْنَ النَّاسِ بِالنِّمِيمَةِ ، وَقَتْلِكَ الأَيْرِياءَ بِالغَدْرِ وَالْخَدِيغَةِ ..

لَقَدُ نَصَنَحُنَكَ ، لَكِنُكَ لَمْ تَسَنَّمَعُ إلَى نُصَنِّحِى ، وَلَوْ انْنِى كُنتُ قَدُ قَصَرُتُ مَعَكَ فِي النَّصِيحَةِ ، وَوَافَقْتُكَ عَلَى فِعَالِكَ الْقَبِيحَة ، لَكُنتُ شَعَكَ عَلَى فِعَالِكَ الْقَبِيحَة ، لَكُنتُ شَعَكَ الأَنَ فِي السَّجْنِ ... فَقَالَ (دَمْنَةُ) :

- لَقَدْ تَأَكُدُتُ الآنَ مِنْ إِخُلاصِكَ فِي نُصِيْحِي ، لَكِنُّنِي قَدِ ارْتَكَبْتُ



وكَانَ قَريبًا مِنْهُمَا فِي السَّجْنِ فَهْدُ مِنَ الْحُرَّاسِ، فَسَمِعَ وَكَانَ قَريبًا مِنْهُمَا فِي السَّجْنِ فَهْدُ مِنَ الْحُرَّاسِ، فَسَمِعَ كَالْمَهُمَا، وَعَلِمُ أَنْ (دِمْنَةَ) مُجْرِم، وَأَنْ (كَلِيلةً) بَرِيءً، فَحَفِظَ مَا دَارَ بَيْنَهُمَا مِنْ حُوارٍ، حَتَّى يُدلِيَ بِهِ إلى الْقَاضِي، إذَا احْتَاجَ إلى شُهُودٍ... إِنَّا احْتَاجَ الْمُنْ مُودٍ... وَفِي الصَّبِاحِ حَلْسَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ، وَأَمَرَ الْحُرُّاسُ وَفِي الصَّبِاحِ حَلْسَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ، وَأَمَرَ الْحُرُّاسُ قَنْ مُنْ أَنْ مُنْ الْمُنْ مَنْ الْمُنْ مَنْ الْمُنْ مَنْ الْمُنْ مَنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ ا

وَفِي الصِّبَاحِ جِلْسَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ ، وَأَمَرَ الْحُرُاسُ أَنْ يُحْضِرُوا (بِمُنَّةً) مِنَ السَّجْنِ ، حَتَّى تَبْداً إِجراءَاتُ مُحَاكَمَتِهِ الْعَلَنِيَةِ ، وِالْتِي حَضِرَهَا الْجُندُ وَالْكَثِيرُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ..

وَبُدَا الْقَاضِي افْتِتَاحَ الْمُحَاكَمَةِ بِقُولِهِ :

- أَيُّهَا الجَمْعُ ، لَقَدَّ عَلِمِتُمْ أَنَّ الْمَلِكَ ، سَيِّدُ السَّبَاعِ ، قَدْ أَصِبَابُهُ الْكَثِيرُ مِنَ الْغُمِّ وَالْهَمِّ ، لِقَتْل صَديقهِ وَاَخْلَصِ أَعُوانِهِ وَمُسْتَشْبَارِهِ

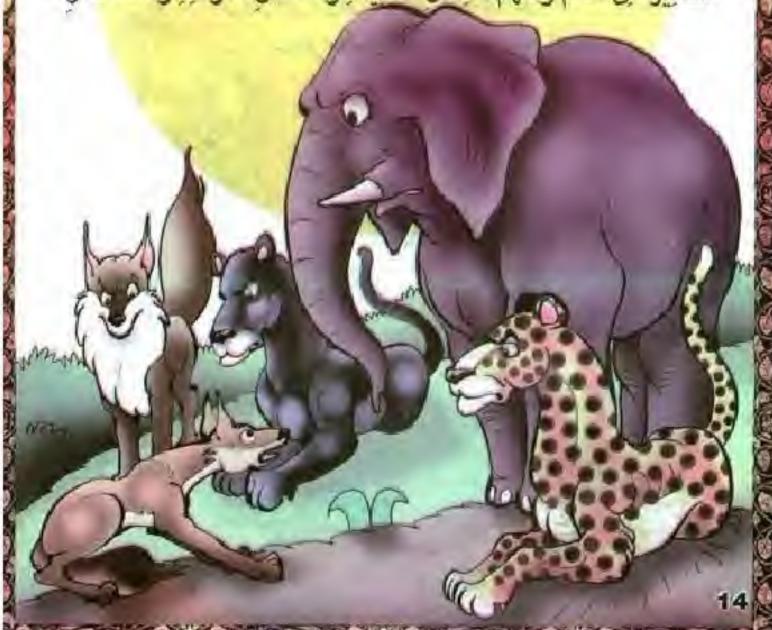

النَّاصِحِ الأَمِينِ (شَيْتُرِبَةً) لأنَّهُ يَرَى آنَّهُ قَتَلَ (شَتَّرِبَةً) بِغَيْرِ ذَنبِ جَنَاهُ ، وَآنَّهُ لَوُلا كَذِبُ (دِمْنَةً) وَسَعْيُهُ بِالْكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ بَيْنَهُمَا مَا قَتَلَهُ ..

ثُمَّ تَطَرَ إِلَى الْجَمْعِ الْحَاشِيدِ الَّذِينَ حَضَرُوا لِشِنَهُودِ الْمُحَاكَمَةِ وَقَالَ :

- فَعَلَى أَى شَدَخُص مِنْكُمْ يَعْلَمُ أَى شَنَىءَ مِنْ أَصَرِ ذَلِكَ الْحَائِنِ (دِمْنَةَ) سَوَاءً أَكَانَ حَيْرًا أو شرًا أَنْ يَتَقَدَّمُ إِلَى هُنَا وَيُخْبِرَنِي بِهِ ، حَتَّى يَسْمَعَهُ الْجَمِيعُ ، وَحَتَّى نُثْبِتَ أَنَّ (دِمِّنَةَ) بَرِىءً فَإِنْ ثَبَتَ ذَلك حَتَّى يَسْمَعَهُ الْجَمِيعُ ، وَحَتَّى نُثْبِتَ أَنَ (دِمِّنَةَ) بَرِىءً فَإِنْ ثَبَتَ ذَلك بِرُاناه ، وَإِنْ كَانَ جَانِيًا حَكَمْنَا عَلَيهِ بِالْقَتْلِ عِقَابًا عَلَى قَتْلِ (شَيِّرِيَة) ... وَأَضَافَ الْقَاضِي مُحَذَّرًا :

\_ وَإِيَّاكُمْ وَشَـهَادَةَ الرُّورِ أو الْكَذِبَ ، لأَنَّ مِنْ أَعْظُم الْخُطَّايَا



شَعْهَادَةَ الزُّورِ .. وَمِنْ أَعْظُمِهَا أَيْضَنَا قَـنُّلُ الْبَرِيءِ بِدُونَ دَنُّبِ وَالسِّعْيَ بَئِنَ النَّاسِ بِالْغَيِّبَةِ وِالنَّمِيمَةِ وَالْكَدِّبِ وَالْإِيقَاعِ بَيْنَهُمَا ، حَتَّى يَقْتُلَ بَعْضَتُهُم بَعْضًا ، كُمَا حَدَثَ .. وَمَنَّ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ جُرِم و (دِمْنَةُ) وَآخْفَاهُ يَكُونُ مُسْنَارِكًا لَهُ فِي الإِثْمِ وَالْجَرِيمَةِ ، وَسَيَعَالُهُ مِثْلُ مَا يَنَالُ (دِمِّنَةً) مِنَ الْعِقَابِ .. فَقَالَ (دِمُّنَّةُ) مُحَدِّرًا فِي تَبَجُّح : \_ مَنْ شَهِدَ بِمَا لَمْ يَرَ اوْ يَسَمَعُ كَانَ أَشْبَدُ جُرِمًا مِمِّن ارْتُكَبّ الْجُرِمْ نَفْسِنَهُ ، وَأَنَا أَحَذُرُكُمْ مِنَ الشِّهَادَةِ عَلَىَّ زُورًا ، حَتَّى تُلَفَّقُوا لِيَ التَّهْمَةَ ، وَتُرْضُنُوا الْأَسَدَ .. وَهُنَّا قَامَ الْحَنِرِيرُ وَقَالَ : - أَنَا لَدَى مَا أُحَبِّ أَنَّ أَدُّلِيَ بِهِ بِخُصُوصِ ذَلِكَ الْمُجْرِمِ الْوَاقِفِ فِي الْقَفْصِ .. رقم الإيداع : ٢٧٤٠ (تمت) المِلتَرَقَيم اللَّدُولِي ٢٤ ـ ٣٤٥ ـ ٢٦٦ ـ ٧٧٩ الْكِتَابُ الْقَادِمُ : مُحَاكَمَةً دِمْنَةً .